# محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٤ هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّغَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوائِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: آخَى النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلَمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فقَالَ لَهُ كَاجَةٌ فِي الدُّنيا، فجَاءَ أَبُو لَهُ كَاجَةٌ فِي الدُّنيا، فجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى اللهُ وَالدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ فَنَامَ، ثُمَّ وَلَا لَكُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ وَلَا لَكُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: مَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُم الآنَ، فَصَلَّيَا، وَلَنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولَا لَوْمُ مَلُكَ عَلَيْكِ وَلَلِهِ وَسَلَّمَ - : «صَدَقَ سَلْمَانُ» [رواه لَوْلَكَ لَهُ، فقَالَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ سَلْمَانُ» [رواه لَاللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ سَلْمَانُ» [رواه النَّذَلِكَ لَهُ، فقَالَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ سَلْمَانُ» [رواه المَالَةُ النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ سَلْمَانُ» [رواه المَالَةُ المَالَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ سَلْمَانُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ سَلْمَانُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: دِينُنَا الإِسْلاَمِيُّ دِينُ سَمَاحَةٍ وَيُسْرٍ، وَدِينُ تَوَازُنٍ وَاتِّزَانٍ؛ كَمَا الْهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ فَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ فَا اللَّهُ اللَّهُ التَّوَازُنِ فِي الْحَيَاةِ، وَضَرُورَةُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ ﴾ وَالقصص: ٧٧]، فَفِي هَذَا الْحُدِيثِ : أَهَمِيَّةُ التَّوَازُنِ فِي الْحَيَاةِ، وَضَرُورَةُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ ﴾ وَالْقُوقِ وَالْوَاحِبَاتِ، وَأَنْ يَكُونُ الْمُسْلِمُ مُتَزِنًا فِي تَعَامُلِهِ، لاَ يَهْتَمُّ بِأَمْرٍ يَكُونُ اهْتِمَامُهُ ﴾ الْحُقُوقِ وَالْوَاحِبَاتِ، وَأَنْ يَكُونُ اهْتِمَامُهُ ﴾

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٤/١٤٥ه

وَإِنَّمَا خَلَقَهُ لأَمْرٍ عَظِيمٍ وَهُوَ إِفْرَادُهُ فِي الْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: وَوَمَا خَلَقْتُ الْجُنِّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ [الذاريات: ٥٦]، وَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُنا – ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – حَقَّ اللهِ تَعَالَى عِنْدَمَا سَأَلَ مُعَاذًا؛ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ! ﴾ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً» وَرَسُولُهُ ﴾ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهِ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً»

المتفق عليه] وَمِنْ كَرَمِ اللهِ وَفَصْلِهِ أَرْسَلَ لَنَا رَسُولاً يُبَيِّنُ لَنَا الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ لأَدَاءِ اللهِ هَذَا الْحَقِّ الْعَظِيمِ للهِ عَلَى عِبَادِهِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا ﴿ عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾ عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦] فَإِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ رَبِّهِ بِإِخْلاَصٍ انْتَظَمَتْ بَعْدَهَا لَهُ الْحُقُوقُ ﴾ ومِنْ ذَلِكَ حَقُّ نَفْسِهِ عَلَيْهِ : مِنْ إِصْلاَحِهَا، وَحِمَايَتِهَا مِنَ اللهُ تَعَالَى لَهُ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ حَقُّ نَفْسِهِ عَلَيْهِ : مِنْ إِصْلاَحِهَا، وَحِمَايَتِهَا مِنَ اللهُ فَكَارِ الْمُنْحَرِفَةِ الَّتِي قَدْ تُفْسِدُهَا، وَإِسْعَادِهَا بِكُلِ مَا هُوَ حَلاَلُ، وَوقَايَتِهَا مِنَ الأَمْرُاضِ، وَتَحْقِيقِ التَّوَازُنِ بَيْنَ رَغَبَاتِ نَفْسِهِ مِنْ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ وَأَكُلٍ وَشُرْبٍ وَرَاحَةٍ اللهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَاعْلَمُوا حِبَادَ اللهِ أَنَّ النَّفْسَ جَاءَتْ بِالْقُرْآنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ هِيَ: وَاعْلَمُوا حِبَادَ اللهِ أَنَّ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ وَاللَّوْمِ لِصَاحِبِهَا عَلَى فِعْلِ مَا تَسُوءُ عَاقِبَتُهُ ﴾ وَاللَّوْمِ لَكُونُ لَامَ نَفْسَهُ وَاللَّوْمِ لَلْمَعْصِيَةَ وَاللَّوْمِ إِذَا فَكَرَ لَامَ نَفْسَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

## محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في٤٤٣/٤/١٤٤٨هـ

الله عَنْهَا: ﴿ يَا أَيُّتُهَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي اللهُ عَنْهَا: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي اللهُ عَنْهَا: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي اللهُ عَنْهَا: ﴿ وَالْاحْلِي جَنَّتِي ﴾ وَالْمُطْمَئِنَّةُ \* الْرُجِعِي اللهُ عَبْدِي \* وَالْاحْلِي جَنَّتِي ﴾

[الفجر: ٢٧-٣]، فَهِيَ النَّفْسُ الَّتِي اطْمَأَنَّتْ إِلَى مَحَبَّةِ رَبِّمَا وَعُبُودِيَّتِهِ وَذِكْرِهِ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى لِقَائِهِ وَوَعْدِهِ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى التَّصْدِيقِ إِلَى الطَّمَأَنَّتْ إِلَى التَّصْدِيقِ إِلَى التَّصْدِيقِ إِلَى التَّصْدِيقِ إِلَى التَّصْدِيقِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى الرِّضَا بِهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى الرِّضَا بِهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى الرَّضَا بِهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى كَفَايَتِهِ وَضَمَانِهِ، فَاطْمَأَنَّتْ بِأَنَّهُ وَحْدَهُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى كَفَايَتِهِ وَضَمَانِهِ، فَاطْمَأَنَّتْ بِأَنَّهُ وَحْدَهُ إِلَى كَفَايَتِهِ وَضَمَانِهِ، فَاطْمَأَنَّتْ بِأَنَّهُ وَحْدَهُ إِلَى كَفَايَتِهِ وَضَمَانِهِ، فَاطْمَأَنَّتْ بِأَنَّهُ وَحْدَهُ إِلَى كَفَايَتِهِ وَضَمَانِهِ، وَأَثَمَا لاَ غِنِي هَا وَمَالِكُ أَمْرِهَا كُلّهِ، وَأَنَّ مَرْجِعَهَا إِلَيْهِ، وَأَثَمَا لاَ غِنِي هَا لَكُلهِ، وَأَنَّ مَرْجِعَهَا إِلَيْهِ، وَأَثَمَا لاَ غِنِي هَا فَعَلْمُ وَمُعْبُودُهَا وَمَلِيكُهَا وَمَالِكُ أَمْرِهَا كُلّهِ، وَأَنَّ مَرْجِعَهَا إِلَيْهِ، وَأَثَمَا لاَ غِنِي هَا عَنْهُ طُرْفَةَ عَيْن.

﴾ وَأَمَّا النَّفْسُ الثَّالِثَةُ: فَهِيَ النَّفْسُ الأَمَّارَةُ ،كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ حَاكِيًا عَنِ امْرَأَةِ ۗ ﴾ الْعَزِيزِ: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِي،

[يوسف: ٥٣]. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: وَأَمَّا النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ الْ قَرِينُهَا وَصَاحِبُهَا الَّبَاطِلَ، وَيُلِيهَا، فَهُوَ يَعِدُهَا وَيُمَّتِيهَا وَيَقْذِفُ فِيهَا الْبَاطِلَ، وَيُلِيهَا، فَهُوَ يَعِدُهَا وَيُمِّتِيهَا وَيَقْذِفُ فِيهَا الْبَاطِلَ، وَيُلِيهَا الْبَاطِلَ فِي صُورَةٍ تَقْبَلُهَا وَتَسْتَحْسِنُهَا، وَيُطِيلُ الأَمَلِ، وَيُرِيهَا الْبَاطِلَ فِي صُورَةٍ تَقْبَلُهَا وَتَسْتَحْسِنُهَا، وَيُعِدُهَا الْبَاطِلَةِ مِنَ الأَمَانِي الْكَاذِبَةِ وَالشَّهَوَاتِ الْمُهْلِكَةِ، وَيَسْتَعِينُ وَيُعَدُّهَا بِهُواهَا وَإِرَادَتِهَا، فَمِنْهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كُلُّ مَكْرُوهٍ ... إِلَى آخِرِ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ اللهُ.

﴾ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ ﴿ اللهَ إِنَّهُ اللهَ إِنَّهُ اللهَ إِنَّهُ اللهَ إِنَّهُ اللهَ الْمُوْ الرَّحِيمُ.

# محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٤/١٤٥هـ الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الخُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ حُقُوقِ النَّفْسِ عَلَى الْمَرْءِ: الْعِنَايَةَ بِصِحَّةِ نَفْسِهِ مِنَ النَّظَافَةِ وَالْقُوَّةِ وَالرَّاحَةِ، وَفِعْلَ أَسْبَابِ الشِّفَاءِ مِنْ أَمْرَاضِهَا؛ بَلْ جَعَلَ الإِسْلاَمُ صِحَّةَ الجِسْمِ وَمُعَافَاةَ الجُسَدِ مِنْ أَسْبَابِ الرَّاحَةِ الْمُراضِهَا؛ بَلْ جَعَلَ الإِسْلاَمُ صِحَّةَ الجِسْمِ وَمُعَافَاةَ الجُسَدِ مِنْ أَسْبَابِ الرَّاحَةِ وَالسَّعَادَةِ، فَقَدْ قَالَ – صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ فَ وَالسَّعَادَةِ، فَقَدْ قَالَ – صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ فَ وَالسَّعَادَةِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّكَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»

[رواه البخاري في «الأدب المفرد» وحسنه الألباني].

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّمُونَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى ﴾ [الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» رَوَاهُ مُسْلِم.